هَذِهِ الدِّيَالِيَسُوخُوفًا وَلارعَبُ الأَعْلِ العَالِ الصَّالِحِيْقِ بركة لالنتر فانترك المخاالة عاف المناطان اعلىايًا مِكُول لَكَ بوعِندَهُ مِديدة ويخطئ الأنه خادم الله وعاملة وداع لك المالقلاج والمنين والكب علت سُوًّا حَين السُلطان واخِذُرُهُ وَانْهُ لَمُسْتِلْمُ السَّيْف بالله والما هُوحًا دِمُ اللهِ وقيتُه وسننيم الدخ مز الذيت عاول المنيات ولذلك ينبغ لنا الخطيم له اليترث اخل المُعْوَّفُ مِنْ عَصِبِهِ فَعَنْ الْ وَمُرْاحِلِينا الله ولاجل مَدَا نُودِي الْمِهِ الحبوبِهِ فَانْهُ مُنْفِعَ مِيْزِيدِي اللَّهِ وَالْمِنَا المتولون لمنه الاستياز خدئم الله وعمالة ولمه ذاا فيموا الدواال المام عنهم يقه الذي عب له الح الحاليد جَرِنيةٌ والحَرَجِبُ لهُ العشُورِعشُورُهُ والحرَبِ لهُ الْمِيْنِهُ مَيْنِهُ وَالْحَرْجِبِ لَهُ الْكِرَامَةُ تُوقِيعُ اللَّهِ الْمُ وتكومته وكالكونز لاحد متلكم سؤل الجتبعظ معنا مراحت ساجيه معدا والسته والدعفل الوراة وو

فيموانوابضاف لخوتكم وكالمموابشي متلعظمة باللصفوا الله المنواضعين ؛ ولا تكونوا جنكا عند تفوت كم ولا عادوا اجُدًامِزَلِنا سَبِئَةً مِسَيْعٍ اللَّحِصُوا الْأَوَا الْإِلَّ الالناسِين منه والسنطعيمُ أنجعلوا مُسَاللهُ مَم الناشِ حِمعًا فِافْعِلُوا ﴿ وَلَا نَبْتِعُ فَعِسْكُم المُعَاسِبِ بآاچةای ولانکونوا منتنب لينوشيكم باایخهای ليا الغوانولوا بِالعَضَبِ حِتَى بِحُورِ عِنكُم كَاهُوَمَكُنُوبُ ١٠٠١ مَكَ اللَّهُ المنتقى لنفستك مانا النَّصِرُ لكَ يَتُول الله عَ اد اجاعَ عَدْوَكَ فَا طِعِهُ وَالْ عِطْنُرِ فَاسْتُمْ وَفَا ذِامًا فَعَلَّتَ وَلَكَ فاعَّا تَكْبِرَجُرُهُ إِيمَا هَا مِنهِ مَهُ وَكَا يَغِلَبُنَّكُمُ الشَّيرُ ما اخوه الفلوا التكرينعل الحير العصل السابع عسب كُلُّ نَفِيْرِ مِنْكُمُ فَلَحْضُمُ لِينُّ لَطَالَ الْعَظَّمَةِ فِإِنَّهُ لَيْسَلِّطُ اللَّهِ اللَّهِ الاوهُومِزِ فِي لِللَّهِ وَلَا صِولًا وَالْسَلَاطِينَ فَاللَّهُ وَلَا مُرْسَلِطُهُمْ ومزقادم السلطان وحالفه فاغانيالف امراهد دبت

والديزيف وموهم أيكافيكون والرؤتنا والجكام الولوك